

- \* الشاة المسمومة
- \* جزاء الكريم
- \* الرحى والتنور

إعداد: عبد الحميد توفيق سلامة محمد سلامة

رسوم : ممدوح الفرماوى



جسيع حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة لللطبيا ه ش جزيرة العرب - المهندسين - الفاهرة. ص.ب: (٢٥٠) الدقى رقم الإيداع: ١٩٥٦ / ٩٤ الترقيم الدولي: 8-332-261-977

















وهل أكلَ رسولُ اللهِ عِنْ مَثْلِثَافِ؟



نعم: شاول قضرة من ذراعها م ولكنه لم يبنيغها بينما ابناع الصحابحث بشرُبن البراء ما أخذ من الثاةٍ م وعندَها قال العظم ليسول الله عليه

















عن أبى سعيد الخدرى أن يهودية أهدت إلى رسول الله على : شاة سميطاً فلما بسط القوم أيديهم قال رسول الله على أمسكوا فإن عضوا من أعضائها يخبرنى أنها مسمومة، فأرسل إلى صاحبتها: أسممت طعامك هذا؟ قالت: نعم، قال ما حملك على ذلك؟ قالت: أردت إن كنت كاذباً أن أريح الناس منك وإن كنت صادقاً علمت أن الله تبارك وتعالى سيطلعك عليه فبسط يده وقال: كلوا باسم الله. قال: فأكلنا وذكرنا اسم الله فلم يضر أحداً مناً.

رواه البزار ،ورجاله ثقات.



































وأُخبرَالغلامُ سِيَّدُ بماحدثَ ، فقالُ له:



ماهذا ؟ كلكم تؤجّلون الدفع سون أخبرُ سيِّدى ألَّا يقرصن أحرًا بعدَ اليوم .

سِجانَ اللهِ إ هذا الرجلُ الطيبُ يقرَّ الناس بغيرِهابٍ ، فإذا ماجاءَ موعرُ سر السدادِيتِجاوزُرعنهم .





عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتْبة، عن أبى هريرة ،عن النبى عَيِّلْ قال : «كان رجلٌ يداين الناس فكان يقول لفتاه: إذا أتيت مُعسِراً فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا؛ قال : فلقى الله فتجاوز عنه».

رواه البخاري







































قال الإمام أحمد: قال أبو هريرة: قال رسول الله عَلَيْ :

«بينما رجل وامرأة له في السلف الخالي لا يقدران على شيء ، فجاء الرجل من سفره، فدخل على امرأته جائعاً قد أصابته مغبة شديدة، فقال لامرأته: أعندك شيء ؟ قالت : نعم، أبشر، أتاك رزق الله، فاستحثها فقال : ابتغى إن كان عندك شيء، قالت : نعم هُنية ترجو رحمة الله حتى إذا طال عليه المطال، قال : ويحك قومي فابتغى إن كان عندك شيء فأتيني به، فإني قد بلغت الجهد وجُهدت، فقالت : نعم، الآن ينضج التنور فلا تعجل.

فلما أن سكت عنها ساعةً وتحينت أيضاً أن يقول لها، قالت من عند نفسها: لو قمت فنظرت إلى تنورى! فقامت فوجدت تنورها ملآن، من جنوب الغنم، ورحاها تطحن، فقامت إلى الرحى فنفضتها، واستخرجت ما في تنورها من جنوب الغنم».

قال أبو هريرة: فوالذي نفس أبي القاسم بيده عن قول محمد عليه الله الحدت ما في رحيها ولم تنفضها لطحنت إلى يوم القيامة».

رواه أحمد



كان رسول الله علية يروى لصحابته قصص السابقين ليأخذوا منها العبرة والعظة .

وكان لهذا القصص أثره العظيم في بناء نفوسهم فعرفوا من خلاله كيف صبر السابقون على الابتلاءات وكيف كانوا يحبون دينهم ويفضلونه على كل شيء .

ومن هذا المنطلق كانت هذه السلسلة .

فجدير بنا أن نقتدى بالنبي علية فنجلس إلى أولادنا لنقص عليهم من القصص النبوى ما يستلهمون منه العبرة والعظة .

وقد روعى في اختيار تلك القصص أن تشتمل على مواطن القدوة الحسنة التي تؤثر في تربية النشء مما يسهم في بناء جيل مسلم .